ولله الأسماء الحسني فادعوه بها

## الجيب

## الصبى والحراس الثلاثة

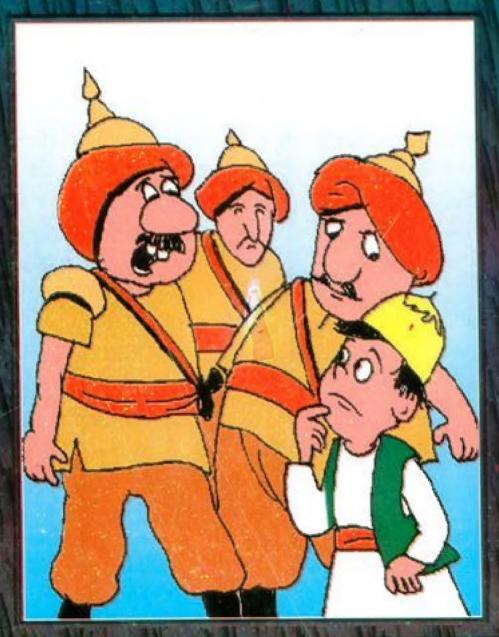

منکت بدمصت ۱۲ مشاره کاس بسدتی-انجوالا

لِقَلِم ورسوم : شرقي حسن

(١) خرَجَ طارِقٌ معَ جُموعِ المُصلّينَ من المَسجد بعدَ صَلاةِ الجُمُعَة ، وسَأَلَ والِدَه : لاحظت في نِهايَةِ خُطبَةِ الإمامِ يا أبي أنه قالَ : إنَّ اللَّه يُجيبُ دَعوة الدَّاع إذا دَعاه ﴿ وقالَ رَبُّكُم ادْعوني أسْتَجبُ لكم ﴾ فهلْ يَقبلُ اللَّهُ دَعوةً لكم أنسان على الأرض ؟

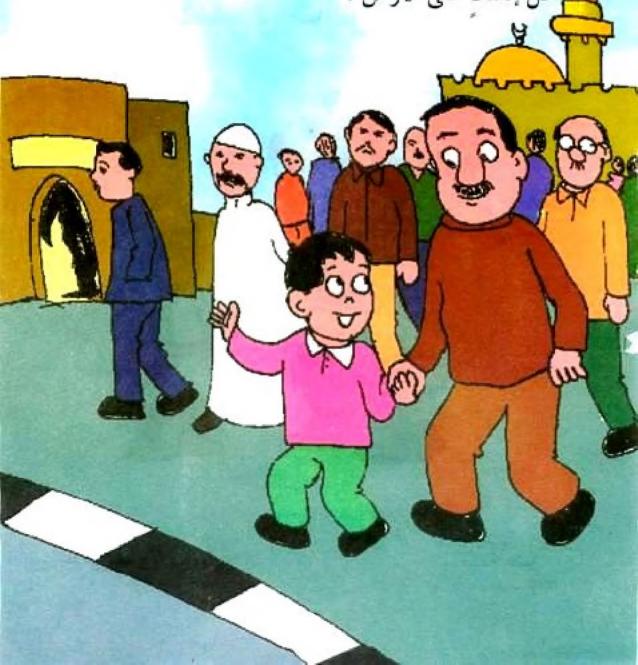

(٢) قالَ الوالِدُ مُبتَسِما: سُوالُك هَـذا هامٌّ جدًا يا بُنى ، ولِكى أُجيبَ عَلَى سُوالِك ، يَجبُ أَن تَعلَمَ أُوَّلاً أَنَّ المُجيبَ السُمٌ مِن أسماء اللهِ الحُسنَى . . والله سُبحانَه وتَعالَى كَتب عَلَى نَفسِه اسْتِجابَة مَنْ دَعا . . ولِذلك فإنَّ الإنسانَ يَقفُ رافعًا يَديهِ إلَى السَّماء ، وقد مَلاته الخَطايا والذُّنوب ، ويَصيحُ : يا رَبّ .

وكانَ عَدلاً منَ اللهِ ألا يَستَجيبَ لنفس عَصتْ وضَلَّت . . ولكنَّ رَحْمةَ اللهِ تَنزِل ، وتُفتَحُ أَبُوابُ السَّماء ، ويُستَجابُ للدّعاء .



(٣) قالَ طارق: لقد سَمِعتُ من مُدرِّسِ التَّربِيَةِ الدِّينِيَّةِ يَقُول: إِنَّ الدُّعاءَ عِبادَة. قالَ الوالِد: نَعَم يا بُنيَّ - إِنَّ اللَّه \_ يَقُول: إِنَّ الدُّعاءَ عِبادَة. قالَ الوالِد: نَعَم يا بُنيَّ - إِنَّ اللَّه \_ يُحبُ منْ عِبادِه أَن يَدْعوه. ولِذلكَ \_ سُبحانَهُ وتَعالى - يُحبُ منْ عِبادِه أَن يَدْعوه. ولِذلكَ يَقُولُ ﴿ وقالَ رَبُّكُم ادْعونى أستَجِبْ لَكم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكبرونَ يَقُولُ ﴿ وقالَ رَبُّكُم ادْعونى أستَجِبْ لَكم إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكبرونَ \_ عَن عبادَتِي سَدخُلُه نَ جَهنَّمَ داخِرينَ ﴾ وهَكذا



(٤) وهناك يا بُنَى دَعُوتان لا تُردّان ، فهو يَسْتَجيبُ لدُعاءِ المُضطَر ، مِصداقا لقولِه تعالى ﴿ أَمَّن يُجيبُ المضطرّ إذا دَعاه ، ويَكشِفُ السّوءَ ويَجعَلُكم خُلفاءَ الأرض ﴾ والدُّعاءُ النّانى دَعوةُ المَظلوم . قال طارق : أرجو يا والدى أن تُحكِي لى حِكايَةً صَغيرة ، فما زال البيتُ بَعيدا .



(٥) قالَ والِدُه: حَسنًا ، سأحْكى لكَ حِكايةً شعبيَّة بَطلُها صبيِّ مِثْلُك . . في يَومٍ من الأيّامِ مَرضَت أُمُّ ولم يكن لها سوى صبي مثلك . . في يَومٍ من الأيّامِ مَرضَت أُمُّ ولم يكن لها الزُّجاج البارق ، الَّذي كان يُشِعُ شعاعًا جَميلا ، كانت تحتفظُ بها ليبيعَها بالمدينة ويَشتري لَها الدَّواء .

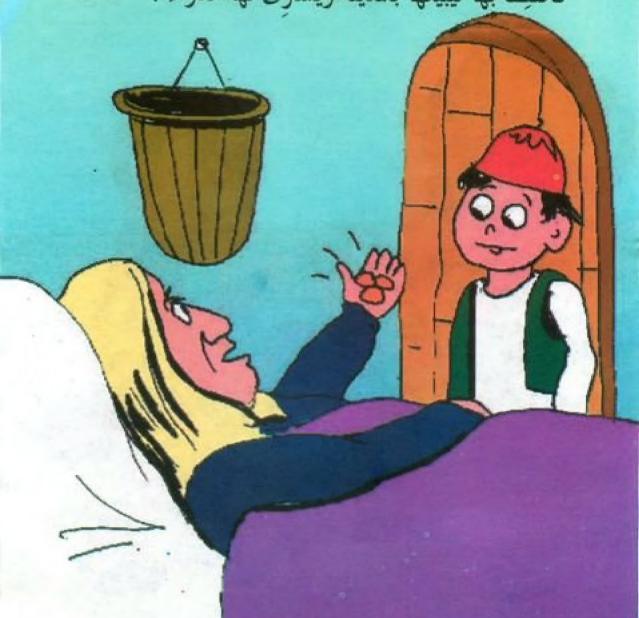

(٦) فقضى يومَه بطولِهِ فى الطَّريق ، كَانَ يَمشى مَـرَّةً وَيَجلِسُ مَرَّة . وما إن وَصَل إلى بَوّابَةِ المَدينَة ، حتَّى قابله ثَلاثَةٌ من جُنودِ المَلِك ، وسألوهُ عَمّا يَحمِلُ من قَريتهِ . . فما كان منه إلا أن مَدَّ يَديْهِ فى ثَوبِه ، وأخرج القِطعَ الزُّجاجيَّـة مَا يَحمِلُ المَّا الرُّجاجيَّـة مَا يَحمِلُ المَّا الرُّجاجيَّـة مَا يَحمِلُ المَّا الرُّجاجيَّـة مَا يَحمِلُ المَّا الرُّجاجيَّـة المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا يَديْهِ فى ثَوبِه ، وأخرج القِطعَ الرُّجاجيَّـة المَّا المَا المَا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَّا المَا المَّا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَّا المَا المَّا المَا المِا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَا المَّا المَا ال

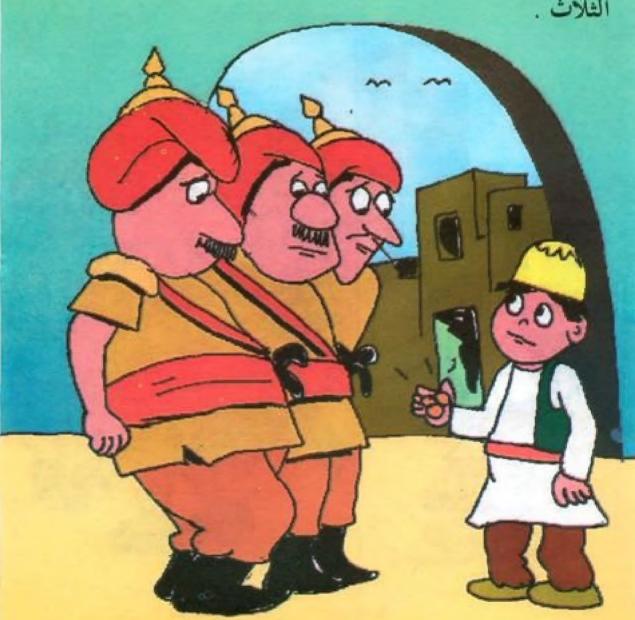

(٧) وما أكبَرَ عَجَبه ودَهشته . . حين رآهم يَمُدُون أَيْديهم مرَّةً واحِدة ، ويَختَطِفون القِطَعَ التي كانت تُشعُ بقُوة . وهي في راحتي يَدَيْه . . فصرَخ فيهم وصاحَ ثم بكي وقال : أرجوكُم إنَّ أُمّي فقيرة ومريضة ، وقد أعطَتني إيّاها لأبيعها واشتري الدَّواءَ بثَمنِها .



(٨) ولكنهم بدلاً من أنْ يُعطوهُ حتى قِطعةً واحِدة ، اقْتادوهُ إلى السِّجن ، ورَمَوهُ في إحْدى زَواياه . . تعجَّبَ الصَّبيُ البَسيطُ الغَرير . . ولم يعرِفُ لِماذا عَمِلوا مَعه هكذا . أمّا الجُنودُ فقد ظنَّوا أنَّ قِطعَ الزُّجَاجِ ماساتٌ غاليَةُ الشَّمن ، ولكى يُخيفوه فإنَّهم رَمَوهُ في السِّجن ظُلما .



(٩) وفي صباح اليوم التالي ، أخرجوهُ وقادوهُ إلى خارج المدينَة ، ثمَّ دَفعوهُ بِقُوَّةٍ وصاحوا به : اذهب ولا تعد ، وإن عُدتَ كَسَّرنا عِظامَك . . هامَ الصَّبيُّ على وجهه وهو يعودُ إلى بيتهِ باكيا . . فلمّا تعِبَ منَ الـمَسير جَلَسَ تحتَ شَجرَة ، ونظرَ إلى السَّماء ، ثم رَفعَ يَدَيهِ وقد اشْتَدُّ بُكاؤه وقال : يارَب لقد أخذ منى الظَّالِموَ لَ ثُمنَ دُواء أُمِّي ، ولا أعْرِفُ كَيفَ أعودُ إليها الدُّواء . وما لَبثُ أَنْ غَلِهُ

(١٠) وسَرعانَ ما رأى في منامِه ، شَيْخًا وَقُورًا قَالَ لَه : يا بُنيَّ تُوجَدُ عُشبَةٌ طَويلَة ، تَنبتُ بجوار الشَّجَرة . . اقْطِفْها وعُد بها إلى المدينة حالاً ، فإنَّ لَها نفعًا كبيرًا هُناك .

اسْتَيقظ الصَّبيُّ ونظرَ إلى جوارِ الشَّجَرَة ، وتعجَّبَ حينَ رأَى العُشبَة الطُّويلَة ، فأخَذَها وأخفاها في طَيّاتِ مَلابِسِه ،



(١١) وهُناكَ علَى بَوَابَةِ اللّه ينة ، تَقدَّمَ نحوَه الجُنود وسَألوه مثلَ المرَّةِ السّابِقَة . . ماذا تحمِلُ هَذهِ المرَّة ؟ فَأَراهُم العُشبَة . . فضحِكُوا مِنه ، لكنّه قال في جدّية ، وهو لا يَعلَمُ من جَعلَهُ يَقولُ هَكذا . . إنْ هذه العُشبَة خيرٌ وبَرَكة ، تزيدُ الإنسان قُوَّة ، فخطَفوها مِنه بسرعة ، وتناولوها ليبتلعوها



(١٢) وفى الحال تَغيرت وجُوهُهُم ، وأخدوا يَبكون ويَعتَدْرونَ إلَى الصَّبى ، بَطريقَةٍ جَعلت النّاسَ يَلتَفُونَ حَولَهم يُشاهِدون هذا المنظر العَجيب . . ثلاثَةٌ من الحرّاسِ يَبكون ، ويعترفون بجريمتِهم ، ويتأسّفون لصَبِي صَغير ، حتّى وصل الأمرُ إلى قاضى الممدينة .



(١٣) وعند القاضى اعْترف الجُنود ، وقالوا: سيدنا القاضى ، نحنُ ظَلمنا هذا الصبي ، وسَلبنا مِنهُ هَذهِ القاضى ، نحنُ ظَلمنا هذا الصبي ، وسَلبنا مِنهُ هَذهِ الماسات . . ثمَّ سَجَنّاه ، فافعَل بنا ما تشاء . . فأعاد القاضى للصبي حقّه ، ورَمى بالجُنودِ في السّجن . وفي نفس الوقت ، علِم الملك بالأمر ، فأمر بإعطاء الصبي نفس الوقت ، علِم الملك بالأمر ، فأمر بإعطاء الصبي بعض المال ، وبعلاج أمّه عند طبيب القصر .



(١٤) ولم يكتف الملك بذلك ، بل أمر المنادى أنْ يُنادِى فى حَوارى المدينة : (كلُّ من وَقَعَ عَليهِ ظُلمٌ من جُنودِ الملك أو حاشِيَتِه ، أن يَتقدَّم لِلقاضى أو لِلملك ، لياخد حقَّه ويُنصِفَه . . وهَكذا يا بُنى استجاب الله لدَعوةِ المظلوم ، فالله وحْدَه فى يَدهِ قضاء الحوائج .



(١٥) قال طارق في سُرور: ما أجملَ مَعاني أسماء الله. أشكُركَ يا أبى . فذكرُ الله يُقرِّبُنا إليه ، ويُقرِّبُهُ إلَيْنا . . أشكركَ يا أبى . فذكرُ الله يُقرِّبُنا إليه ، ويُقرِّبُهُ إلَيْنا . . أشار طارقُ بيديه وقال : لقد وصلنا أخيرًا إلى البيت .

